بتجقيق وَيَبَرِع جَرُلانِ لَكُ مِمْ دُوهِ مكتبة (فياطِيطُ: أبي عمَّان عَيِن روبنَجرا مجاحِظ

You - 10.

# الكناباللولد ( )

[ نال هذا الكتاب الجائزة الأولى للنشر والتحقيق العلمي في المسابقات الأدبية التي نظمها المجمع اللغوى ١٩٤٩ – ١٩٥٠ ]

الجُزْءُ إِلْأُولُ

الطبعة الثانية

شركة مكتببة ومطبعة مصطفى لبابى أمحلبى وأولاده مصر عبس دعويم سود بحابي وشريهم بلغا. J<sub>i</sub>

# تفديم مكيت بالجاط

عمر الله باليَقين قلبَك ، وأفاض عليك مِنَ الخير، وعقد بيننا وبينك سبباً من الرِّضا ، وحبَّب إلينا كما حبَّب إليك الحقَّ ، وأمتعَ عينَك وقلبَك ، بما سيطالعك من عَجَب الجاحظ ، وما افتن فيه وأبدع ؛ وأضفى عليك البشاشة وأسبعَ ظلَّ العافية (١) .

# ١ \_ بيان الجاحظ

وبعد فالجاحظُ إمامٌ فذُّ من أئمة البيان في العربيَّة ، وليس من الإسراف والمغالاة أن نعددٌه زعيمَ البيانِ العربيّ ، نطلق القول في ذلك إطلاقا .

هو زعيمٌ للبيان العربيّ في قوَّته وأسره ، وفي دقَّته وصَّته ، وحلاوته وجماليه وفنِّه .

كان الجاحظ زعياً للبيان العربي"، وهو كذلك أحد زعماء المكتبة العربيَّة ، التي كانت في الصدر المقدَّم من مكتبات الدنيا، فيما أسدت للإنسانية والفكر العربي واللِّسان العربي من خير، وما بسطته على ظلام المدنيات المتهافتة من نور.

#### ٧ \_ عصر الجاحظ

كان الجاحظ في العصر الذهبي الأمة العربية : عصر هارون والمأمون ؛ والعلومُ والآدابُ والفنون يومئذ تزحر بها معاهد البَصرة وبغدادَ والكوفة

<sup>(</sup>١) للجاحظ مذهب في البيان ، من سار في أوله دفعه الإعجاب إلى أن يحاول السلوك إلى غايته . وقد أبي على فضله ، إلا أن أجعل صدر تقديمي له في مثل صورة بيانه .

وقُرطبة ، وسائر عواصم الإسلام ، وكان المعين فيتاضا مُترَعاً ، والعقولُ في نشاط وفُورة ، والتَّاليفُ والتَّرجمةُ لها دَوى النَّحل في كلّ صُقع . الدِّينُ يدعو إلى العلم والنُّور ، والمالُ تلمع وجوهُه في عيون أهل الفضل ، فيُذكى العزائم ، ويُبرم العَقْد . والعلمُ وَلودٌ ، وصاحبُه كلَّما ارتوى منه عاد به في سبيل الظَّما ، وحيثُما شبِع منه رجع به في سبيل الجوع .

# ٣ - التآليف في عصر الجاحظ

عاصر الجاحظُ ثلاثةً مَّن ضربوا بسهم كبيرٍ في وفارَةِ الإنتاج الفكرى والتَّأليف، واستَوَوْا على غايةٍ قصَّر عنها من عداهم :

أحدهم: أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنَّى ( ١١٠- ٢٠٩ ) ، وكان من أهل البصرة ، وُلد وتو في بها (١١ ما على البصرة ، وُلد وتو في بها (١١ ما قلى مصنف (٢) » . وقد سرد منها ابن النديم في فهرسه مائة وخمسة (٣) ، وقال فيه الجاحظ: "لم يكن في الأرض خارجيُّ ولا جَماعيُّ أعلمُ بجميع العلم منه (٤) » .

والثانى : أبو الحسن على بن محمَّد المدائني ( ١٣٥\_ ٢٢٥ ) له نحو مائتين وأربعين مصنفاً ، على ما أحصيت فى فهرس ابن النديم ، وقد روى الجاحظُ عنه فى البيان وفى الحيوانِ رواياتٍ كثيرة .

وثالث هذه الجاعة: هشام بن محمد الكلبي الكوفى ( . ٠ ٠ \_ ٢٠٦ ) عددت كتبَه فى الفهرس فألفيتُها نحو مائة وتسعة وثلاثين مؤلفاً (٥) .

<sup>(</sup>١) جلس إليه الجاحظ كما في البيان (٣: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) الوفيات (٢: ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) الفهرس ٧٩ مصر ، ٣٥ ليسك.

<sup>(</sup>٤) البيان للجاحظ (١: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) ١٤٧ مصر ، ١٠١ ليبسك . ولم يمكنى تحديد العدد فى هذا الموضع والذى قبله لمرونة عبارة ابن النديم .

كان للجاحظ فى هؤلاء الرَّهط أُسوةٌ ، وحافز فى المسابقة والمنافسة ؛ إلى ماوهبه الله من لَسَن واقتدار ، ومن ذكاءِخارقونَفاذ ، وذاكرة \_ فى العلم \_ قوية (١) ، واستهتار بالمعرفة والتبيُّن .

حدّث أبو هفّان (٢) قال : ﴿ لَمْ أَرْ قَطُّ وَلَا سَمَعَتُ مَن أَحَبُ الْكَتْبَ وَالْعَلُومَ أَكْثَرَ مَنَ الْجَاحِظ ، فإنّه لم يقع بيده كتابٌ قطُّ ، إلا استوفى قراءتَه ، كائناً ماكان ، حتى إنه كان يكترى دكاكين الورَّاقين ، ويثبت (٣) فيها للنَّظر ﴾ .

وللجاحظ فى صدر الجزء الأول من الحيوان ، نعتُ للكتب ، يقع منه الدَّليلُ على ما ملأ الله به صدر هذا الرَّجل من إيمانٍ بما للعلم والكتاب من شرفٍ وجاه ، وما للتفهُّم والقراءة من مكانٍ عالٍ ، ومنزل كريم .

والعجَبُ أنَّ تلك الأسفارَ التي عُني بها صاحبُنا ، لم تبرَّ به ولم تبادلُه الوفاء ، فَغَدرتْ به ، « وكان موته بسقوط مجلَّدات العلم عليه (٤) !!» .

## ٤ ــ مؤلفات الجاحظ

خرج الجاحظُ عن زُهاءِ ثلاثمائة وستِّين مؤلَّفاً في ألوان ٍ شَيَّى من المعرفة، رأى أكثرها في مشهد أبي حنيفة النعان ببغداد، سبطُ ابن الجوزي (٥٠) المتو في سنة ٢٥٤.

<sup>(</sup>۱) ذكر الجاحظ ، كما في تاريخ بغداد ( ۱۲ : ۲۱۶ ) ومعجم الأدباء ( ۲ : ۲۰ ) مرجليوث ، أنه نسى كنيته ثلاثة أيام ثم ذهب إلى أهله فقال : بمن أكنى ؟ فقالوا : بأبي عثمان !! وهكذا طفت ذاكرته في العلم على ذاكرته في غيره .

<sup>(</sup>٢) كان أخباريا راوية مصنفا. الفهرست ٢٠٧ مصر ، ١٤٤ ليبسك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يبيت » .

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (٢: ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) مرآة الزمان الورقة ٥٨ من المجلد الثالث من الجزء العاشر ( مصورة دار الكتب =

ذاك أقصى تقدير وصلت إليه كتب الجاحظ ، الذى يقول فيه المسعودي (١) : "ولا يعلم أحدٌ من الرواة وأهل العلم أكثر كتباً منه ". على أنّ أدْنى ماتنزل وليه في التقدير ، أن تكون مائة ونيّفاً وسبعين كتاباً . قال ابن حجر في لسان الميزان (٢) : "وسرد ابن النّديم كتبه ، وهي مائة ونيّف وسبعون كتابا ».

وياقوت فى معجم الأدباء (٣) قد ذكر فهرست كتبه ورسائله ، فأثبت منها مائةً وثمانية وعشر من مصنفاً .

وليس بنا أن نحقق مبلغَ عدد هذه الكتب ، ولكنَّ ما نريد أن نقول ، أنَّ الجاحظ في الرَّعيل الأول من مؤلني عصره وكتَّابه .

والآن نَسْأَل : أين ذهبت هذه الكتبُ جميعاً ، وفى أيّ مطْرح طوّح بها الزَّمان!! لقد ضرب الدَّهرُ على كثيرها ، فعادت فى مثل صنعة الساحر، لعت حيناً ثم انكفأت .

أَفنقول : إنّ أعاصيرَ الخلافِ المذهبيِّ عَصَفَتْ بها ، فلم ضاعتْ آثارُ غيرِه من أهل السنّة والجاعة ؟!

الحق أنّ الخمود الذهنيّ وهبوط الهمم، كان لهما معظم الأثر في ضياع هذه النفائس وفقدها ، والحق أنّ الفوضى السياسيّة التي مُنيت بها الأمم الإسلامية في مسائها الأول ، والتي كانت قائمة \_ في أكثر ما تقوم \_ على التدمير والتخريب والانتقام \_ جعلت تهدم في هذا الصّرح الفكرى ، حتى أتت على كثر من قواعده ، ولم تُبق إلا وشلاً من محيط !!

<sup>=</sup> المصرية) . والنص فيها : «أما مصنفاته فثلثمائة وستون مصنفا ، ووقفت على أكثرها في مشهد الإمام أبي حنيفة » .

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ٤ : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (٤:٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ( ٦ : ٧٥ – ٧٨ ) مرجليوث .

ومهما أحزننا فقد كثير من آثار الجاحظ، فإنَّ ثمّا يجلب إلينا العزاة، أن تبقى الأيّامُ منها قدراً لايستهان به ولا بنفاسته، قد سار بعضُه بين الأدباء فكان له فضلٌ كبير في تقويم ألسنتهم، وتأدُّبهم، وحمتْ بعضه الآخر خزائن متناثرة في أرجاء المعمورة، سأعمل جهدى على إخراج ما يمكن منها، بعون الله، مامدً لى في الحياة.

# ه \_ ابن النديم والجاحظ

والعجّب أن الناظر فى فهرس ابن النديم لايكاد يرى فيه شيئاً عن الجاحظ ، إلا عرضاً واستطراداً ، مع أن ابن النّديم كان من أساطين الوراقة ، وأبرع مختص بفن الكتب والمكتبات .

لقد عجبت ، ووجدت شيخ العروبة وفقيدها " أحمد زكى باشا " قد سبقنى بهذا فى أثناء تحقيقه لـكتاب التاج ، وكشف السر عن ذلك ، بما أقام من دليل قاطع ، أن النسخة المطبوعة من الفهرس مبتورة ناقصة (۱) . وقد أسلفت قريباً (۲) نصًّا من لسان الميزان ، يؤيد ماذهب إليه شيخ العروبة .

# ٣ ــ منحى الجاحظ في التأليف

صنع الجاحظ هذه السكتب جميعاً . ولم يكن همُّه همَّ غيره من المؤلِّفين ، في الجمع والرِّواية والحفظ ، وإنَّ بما كان وُكدُه أن يبتكرَ وأن يُطرف ، وأن يخلُق للنَّاس بديعاً ، يمسح على جميعها بالدُّعابة والهزال ، ويُشيع الفكاهة

<sup>(</sup>١) مقدمة التاج ٣٣ – ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦ من هذا التقديم .

فى أثناء الكلام . فجمع بذلك قلوب القارئين إليه ، واستولى منهم بذلك على شتَّى ميولهم إلى مايكتب ، فصَبَوْا إليه وأغرموا بهغُراما !

وطرق الجاحظُ فى كتابته أبواباً عجيبة ، وتقرَّب إلى العامّة (١) وحَرَص أشدَّ الحرْص على استرضائهم . ولم ينسَ فى ذلك أن يستميل إعجاب الخاصة فى المعارف العالية ، والسياسات الرفيعة .

# ٧ - قيمة كتب الجاحظ

قال أبو حيّان (٢): « ومن عجيب الحديث في كتبه ، ماحدَّثنا به على ابن عيسى النحوى الشيخ الصالح ، قال : سمعت ابن الأخشاد شيخنا أبا بكر يقول : ذكر أبو عثمان في أول كتاب الحيوان أسماء كتبه ، ليكون ذلك كالفهرست . ومرّ بي في جملتها : الزوم بين النبي راطنهي ، وكتاب ركائل النبوة ، وقد ذكرهما هكذا على التفرقة ، وأعاد ذكر الفرم في الجزء الرابع (٣) لشيء دعاه إليه فأحببت أن أرى المكتابين ، ولم أقدر على واحد منهما . وهو كتاب دلائل النبوة ، وربما لُقِّب بالفَرْق خطأ . فهمَّني ذلك وساءني ، في سوء ظفري به . فلمَّا شخصت من مصر ودخلت مكّة وساءني ، في سوء ظفري به . فلمَّا شخصت من مصر ودخلت مكّة –

<sup>(</sup>۱) قال الجاحظ في البيان ۱ : ۱۳۷ : «وإذا سمتموني أذكر العوام فإني لست أعني الفلاحين والحشوة ، والصناع والباعة ، ولست أعني الأكراد في الجبال ، وسكان الجزائر في البحار ، ولست أعني من الأمم مثل الببر والطيلسان ، ومثل موقان وجيلان ، ومثل الزنج وأمثال الزنج . وإنما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع : العرب وفارس ، والهند ، والروم ، والباقون همج وأشباه الهمج .

وأما العوام من أهـل ملتنا ودعوتنا ولغتنا وأدبنا وأخلاقنا فالطبقة التي عقولهـا وأخلاقها فوق تلك الأمم ، ولم يبلغوا منزلة الحاصة منا » . فهذا مايعني الجاحظ بهذه الكلمة .

<sup>(</sup>٢) انظر معجم الأدباء ( ٦ : ٧٧ -- ٧٧ ) مرجليوث .

<sup>(</sup>٣) الحيوان (٤: ٣٧٨) س ٩.

- حرسها الله تعالى - حاجًا، أقمت منادياً بعرفات ينادى - والناسُ حضورٌ من الآفاق على اختلاف بُلدانهم وتنازُح أوطانهم، وتباينُ قبائلهم وأجناسهم، من المشرق إلى المغرب، ومن مهب الشّمال إلى مهب الجنوب، وهو المنظر الذي لايشابه منظر - : رحم الله من دلّنا على كتاب الفرق بين الذي والمتنى لأبي عثمان الجاحظ، على أي وجه كان!

قال : فطاف المنادى فى ترابيع عرفات وعاد بالخيبة وقال: حجّت الناس مِنَّى ولم يعرفوا هذا الكتاب ، ولا اعترفوا به !

قال ابن الأخشاد: وإنما أردت مهذا أن أُبْلغ نفسي عذرَها ".

قال ياقوت: « وحسبك بها فضيلةً لأبى عنمانَ ، أن يكون مثلُ ابن الأخشاد — وهو من هُو ، فى معرفة عُلوم الحسكة ، وهو رأسٌ عظيم من رءوس المعتزِلة — يُستهام بكتب الجاحظ حتى ينادى عليها بعرفات والبيت الحرام. وهذا المكتاب موجودٌ فى أيدى النّاس اليوم لاتكاد تخلو خزانةً منه . ولقد رأيت أنا منه نحو مائة نسخة أو أكثر » .

والمسعودي ، وهوممن يُعدُّ في خصوم الجاحظ ، يقول في مروج الذهب (۱) في نعت كتب الجاحظ : « وكتب الجاحظ مع الحرافه المشهور (۲) ، تجلو صدأ الأذهان، وتكشف واضح البرهان ؛ لأنّه نظمها أحسن نظم ، ورصفها أحسن رصف ، وكساها من كلامه أجزَل لفظ . وكان إذا تخوَّف ملل القارى ، وسامة السّامع ، خرج من جد إلى هزْل ، ومن حكمة بليغة إلى نادرة طريفة . وله كتُب حسان ، مها كتاب البيان والتبيين ، وهو أشرفها ؛ لأنه جمع فيه بين المنثور والمنظوم ، وغرر الأشعار ، ومستحسن الأخبار ، وبليغ الحطب ؛

<sup>(</sup>١) مروج الذهب (٤:٧٤).

<sup>(</sup>٢) يريد ما كان عليه من الاعتزال وعداوة الشيعة . وكان المسعودي شيعيا .

مالو اقتصر عليه مقتصر لاكتنى به ، وكتاب الحيوان ، وكتاب الطفيليين والبخلاء . وسائر كتبه فى نهاية الكمال ، مالم يقصد منها إلى نصب ، ولا (صوابها أو ) إلى دفع حق » .

وهذا حديث آخر ، تعرف به مكانة كتب الجاحظ ، وما أدركت من شأو وغاية :

قال أبو القاسم السيرافي (۱): «حضر نا مجلس الأستاذ أبى الفضل ابن العَميد، فجرى ذكرُ الجاحظ، فغض منه بعض الحاضرين، وأزرى به ، وسكت الوزيرُ عنه . فلمّا خرج الرّجلُ قلت له: سكت أيّها الأستاذُ عن هذا الرّجل في قوله ، مع عادتك في الردِّ على أمثاله! فقال : لم أجدْ في مقابلنه أبلغ من تركه على جَهله . ولو واقفتُه وبيّنتُ له ، لنظر في كتبه وصار بذلك (إنساناً) ياأبا القاسم . فكتُب الجاحظِ تعلم العقل أولاً ، والأدب ثانياً!!

والخليفة المأمون العباسي ، كان من قُرَّاءِ الجاحظ ، ومن المقدِّرين العلمه وفضْله في كتبه .

قال الجاحظ وهو يسرد طائفة من بلاغات المأمون (٢): «ولما قرأ المأمون كتبى فى الإمامة ، فوجدها على ما أمر به ، وصرت وليه وكان قد أمر اليزيدى بالنَّظر فيها ليخبره عنها . قال لى : قد كان بعض مَن ترتضى عقله ، ونصدِّق خبره ، خبرَّنا عن هذه المكتب بإحكام الصنعة وكثرة الفائدة فقلت : قد تُربى الصِّفة على العيان، فلما رأيتهار أيت العيان قد أربى على الصَّفة ، فلما فلما فكيتها أربى الفلى على العيان كما أربى العيان على الصَّفة !!» .

<sup>(</sup>١) الحديث فى وفيات الأعيان (١: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) البيان (٣: ٢٧٤).

# ٨ - ذ يع كتب الجاحظ

وكانت كتب الجاحظ تذيع وتنتشر ، وتطير إلى الآفاق ، في حياته ، للرَّغبة الملحة فيها ، ولحرص الناس على ما فيها من خير كثير .

وإليك صورةً تُنبيك عن مبلغ هذا الذَّيع ، وتَقَفَّكُ على مقداره : روى الخطيب البغداديُّ في كتابه (۱) عن يحيى بن على ، أنه قال : حدثنى أبى قال : قلت للجاحظ : إنى قرأت في فصل من كتابك المسمَّى كتاب البيان والتبيين (۲) : إن ممّا يستحسن من النِّساءِ اللحن في الكلام ، واستشهدت ببيتي مالك بن أسماء \_ يعنى قوله (۳) :

وحديث ألذُّه هو ممّا يَنْعَتُ النَّاعِتونَ يُوزَنُ وَزْنا منطق صائب وتلحَن أحيا ناً وخير الحديث ماكانَ لحنا

قال: هو كذاك. قلت: ألها سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج، حين لحنت في كلامها، فعاب ذلك عليها فاحتجّت ببيت أخيها، فقال لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة، فهي تلحن بالكلام إلى غير المعني في الظّاهر، لتستر معناه وتورِّي عنه، وتُفهمه من أرادت بالتّعريض، كما قال الله تعالى: ﴿ ولتَعْرِفَنَّهُمْ في كُن القَوْلِ ﴾ ولم يُرد الخطأ من الكلام. والخطأ لا يُستحسن من أحد؟! فوجم الجاحظ ساعة ثم قال: لوسقط إلى هذا الخبر لا قلت ما تقدم! فقلت له: فأصلحه. فقال: آلآن وقد سار الكتاب في الآفاق!! هذا لا يصلح!».

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ( ۱۲ : ۲۱۶ ). وانظره کذلك فی معجم الأدباء ( ۲ : ۲۰ ) مرجلیوث.

<sup>(</sup>٢) انظر البيان (١: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في استملاح اللحن من بعض نسائه .

وصورةً أخرى (١): قيل لأبى هفّان وقد طال ذكر الجاحظ لأبى هفان —: لم لاتهجو الجاحظ، وقد ندَّد بك، وأخذ بمخنَّقبك؟! فقال: أمثلي يُخدَع عن عقله؟! والله لو وَضَع رسالةً في أرنبة أنْفي، لما أمْسَت إلا بالصّين شهرة!

على مثل ذلك كانت كتبُه تغزو الآفاق ، وتطيرُ في الدُّنيا ، إلى أن كُتب لها ما كُتب .

#### ٩ - ور"اقو الجاحظ

لم يكن بُدُّ للجاحظ ، وقدمنحه الله في القراءة والتأليف ، اقتداراً نادراً وصبراً عجيباً ، من أن يستعين عن يأنس فيه العون ، ليتمكَّن من تحقيق مطمحه ، فكان له ورّاقون (٢) ، يكتبون له ويكتبون عنه .

عثرت على اسم أحد هؤلاء الورّاقين فى موضعين : أحدهما أمالى القالى (٣) حيث نجد هذا النص : وقرأت على أبى بكر بن دُريد ، لليلى الأخيلية وقال لى : كان الأصمعيُّ يرويها لحميد بن ثور الهلالى – قال أبو على : فكذا وجدته بخط ابن زكريا « ورّاق الجاحظ » فى شعر حميد :

يأيها السَّدِم الملوِّى رأسه ليقود من أهل الحجاز بريما » والموضع الثانى: معجم الأدباء (١٤) ، حيث ذكر ياقوت كتابى « النساء »

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء (٦: ٥٧) مرجليوث.



<sup>(</sup>١) معجم الأدباء (٦: ٧١) مرجليوث.

 <sup>(</sup>٢) ما كان أجدر بكلمة الوراق أن تستعمل في معنى « السكرتير » التي حيرت اللغويين .

<sup>(</sup>٣) أمالىالقالى ١ : ٢٤٨ .

و « النعل » وقال : « قال ابن النَّديم : ورأيت أنا هذين الكتابين بخطّ زكر "ياء بن يحيى ، ويكنى أبا يحيى ، ور"اق الجاحظ » .

وقد عرّف ابن النَّديم باسم ذلك الوراق فذكر والده وكنيته ، على حين ذكره القالىُّ غُفلاً ، ممّا يرجّح لدينا أنْ يكون الصواب في اسم هذا الورّاق ، مانقل ياقوت عن ابن النَّديم .

وللجاحظ وراق آخر ، هو عبد الوهاب بن عيسى بن أبى حيّة الورّاق . وقد ينسب إلى جدّه . رَوى عن إسحاق بن إسرائيل ويعقوب بن أبى شيبة . قال الزبيدى (١) نقلا عن الحافظ : « وكان وراقا للجاحظ ، وعاش إلى رأس الثلاثمائة » .

وفى تاريخ بغداد (٢) أنه عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب ابن أبى حية . وكنيته أبو القاسم . سمع إسحاق بن أبى إسرائيل ومحمد بن معاوية ابن مالج ، ويعقوب بن إبراهيم الدورق ، ومحمد بن شجاع الشّلجى ، ويعقوب بن شيبة السدوسي . روى عنه أبو عمرو بن حيويه ، والدارقطني ، وابن شاهين ، وأبو حفص الكناني ، وكان صدوقاً في روايته ، ويذهب إلى الوقف في القرآن . أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال : عبد الوهاب بن عيسى بن أبى حية ثقة يُرمى بالوقف . أخبرنا السّمسار أخبرنا الصفّار ، حدثنا ابن قانع ، أن أبا القاسم بن أبى حيّة مات في شعبان من سنة تسع عشرة وثلمائة .

<sup>(</sup>۱) تاج العروس ۱۰۸ : ۱۰۸ س ۳ – ۶ .

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۹۰ .

# تفديم كيناب الحيوان

# ١ - كتب الحيوان

سبق اليونانيُّون أسلافنا العَرب، إلى التَّأليف في علم الحيوان. قال صاحب كشف الظنون في حديثه عن علم الحيوان (١): « وفيه كتبُّ قديمة وإسلامية : منها كتاب الحيوان لديمقراطيس، ذكر فيه طبائعه ومنافعه وكتاب الحيوان لأرسططاليس، تسع عشرة مقالة، نقله ابن البطريق من اليوناني إلى العربي . وقد يوجد سريانيًّا نقلاً قديماً ، أجود من العربي . ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الحيوان الغير الناطق، وما فيه من المنافع والمضارّ » . وذكر بعد ذلك كتاب الحيوان للجاحظ ، ومختصره لأبي القاسم والمضارّ » . وذكر بعد ذلك كتاب الحيوان للجاحظ ، ولا يعدادي أيضاً . ونستطيع أن نقول : إنّ الجاحظ أوّلُ واضع ليكتاب عربي جامع ونستطيع أن نقول : إنّ الجاحظ أوّلُ واضع ليكتاب عربي جامع في علم الحيوان . وقد كان قبله وفي عصره محاولات شيّ لطائفة من العلماء ، يتحدّثون فها عن الحيوان ، نذكر منها :

#### كتب الإبل

لأبى حاتم السَّجِستانی ( ۰۰۰ \_ ۲۶۸ )، وللأصمعی ( ۲۱۲\_۲۱ )، ولاً عُبيدة ( ۲۱۲ \_ ۲۰۳ ) ، وللنَّضر بن تُشميل ( ۲۲۲ \_ ۲۰۳ ) ،

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١ : ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) وسماه روح الحيوان . ابن خلكان ٢ : ١٨٨ .

ولأبى زيادٍ الكلابيُّ (١) ، ولأحمد بن حاتم الباهليُّ ( ٠٠٠ – ٢٣١ ).

#### كتب الحيل

لابن قُتيبة ( ٢١٣ – ٢٧٦) ، وابن الأعرابي ( ١٥٠ – ٢٣١) ، وأبي عُبيدة ، وأبي جعفر محمَّد بن حبيب البغداديّ ( ٠٠٠ – ٢٤٥) وأبي محمِّد بن هشام الشيبانيّ ( ٠٠٠ – ٢٤٥) ، ولأحمد بن حاتم .

#### كتب الغنم والشاء

لأبى الحسن الأخفش ( ٠٠٠ ــ ٢١٥ ) ، وللنَّضر بن شميل ، وللأصمعيُّ .

#### كثب الوحوسه

للأصمعي ، ولأبى زيد أستاذ الجاحظ ( ١١٩ – ٢١٥ ) ، ولأبى حاتم السِّجستاني .

#### كتب الطير

لأبى حاتم السجستاني" ، والنَّضر بن شميل ، وأحمد بن حاتم الباهلي" .

#### كتب البازى والحمام والحيات والعقارب

لأبي عبيدة .

<sup>(</sup>۱) اسمه يزيد بن عبد الله بن الحر ، أعرابي بدوى . قال دعبل : قدم بغداد أيام المهدى حين أصابت الناس المجاعة ، ونزل قطيعة العباس بن محمد فأقام بها أربعين سنة ، وبهامات. وكان شاعرا من بي كلاب. ابن النديم ٧٧ مصر ، ٤٤ ليبسك .

للأصمعي .

#### كنابا النحل والحثمرات

لأبي حاتم السجستاني . وللأصمعيِّ كتاب في النَّحل والعسل (١) .

\* \* \*

وهذه الـكتب لم تؤلّف في القصد العلمي الحالص ، وإنما أريد بها أن تكون باحثة في اللّغة أولاً ، فهي بمثابة مُعجمات لغويّة خاصّة بما ألّفت له ، فهي لاتبحث في طبع الحيوان وخصائصه بحثاً ، ولا تعني بدقائقه وغرائزه وأحواله وعاده، وإنما تجعل همّها الأوّل والثاني هو اللغة ، وقد يكون منها أن تبحث البحث العلمي ، ولكن على سبيل الاستطراد ومشايعة القول .

وأسوق إليك تموذجاً من نصوص تلك الكتب، لتنكشف أمامك صورة ماأسلفت.

فهذا أوَّلُ كتاب الابل للأصمعي (٢):

« قال أبوسعيد عبد الملك بن قُريب الأصمعي : أجودُ وقت يُحمل فيه على النَّاقة أن تَجَمَّ سنةً ويحمل عليها . فيقال : قد أُضربت الفحل ، وأَضْر بَهَا الفحل . فإذا حمل عليها في كلِّ عام فذلك الكِشاف . يقال ناقة كَشُوف ، وقد أَكشف بنو فلان العام فهم مُكشفون : إذا لقحت إبلهم على هذا الوجه . قال رؤبة :

<sup>(</sup>١) اعتمدت في استخراج هذه الكتب على وفيات الأعيان ، وبغية الوعاة ، ونزهة الألباء ، وفهرس ابن النديم ، وكشف الظنون ، ومعجم الأدباء .

<sup>(</sup>٢) ص ٦٦ – ٦٧ من مجموعة الـكنز اللغوى المطبوع في بيروت ١٣٢٢ .

#### \* حربٌ كشافٌ لقحت إعثاراً \*

وإليك نصًّا آخر من خلاله (١) :

« وممّا يذكر من ألوان الإبل ، يقال بعير أحمر وناقة حمراء، وإذا بُولغ في نعت حُمرته قيل: كأنه عِرْق أرطاة . ويقال أجلَدُ الإبل وأصبرُ ها الحمر . فإذا خَلَط الحمرة قُنوعُ فهو كُبت . فإذا خلط الحمرة صفرة قيل : أحمر مدّعًى . قال حُميد بن ذُور :

وصار مدمَّاها كُميتاً وشُـبّبت قروحُ الـكُلى منها الوِجَارِ المهدَّما » وهذا آخر كتاب الإبل للأصمعي (٢) :

« أسماء عدد الإبل : الذَّود : ما بين الشّلاثة إلى العشرة . والصّرمة : القطعة التي ليست بالكثيرة . والصُّبَّة : فوق ذلك إلى العشرين إلى الثلاثين ، إلى الأربعين .

والعكرة : إلى الحمسين ، إلى السِّتِّين إلى السَّبعين .

والهجْمة : المائة وما داناها . والهُنيدة : مائة . والعرْج : الإبل إذا كثرت فبلغت مائتين قيل عرج . والبَرْك : إبل القوم جميعاً ، التي تروح عليهم . قال متمِّم :

ولا شارف حبثاء ربعت فرجّعتْ حنيناً ، فأبكى شجوُها البركَ أجمعا

## ٢ \_ كتاب الحيوان للجاحظ

هذه صورة من صور كتب القوم في الحيوان . أمَّا الجاحظ فأمامك

<sup>(</sup>١) ص ١٢٧ من الكتاب السابق.

<sup>(</sup>٢) ص ١٥٧ . وكتاب الوحوش للأصمعي طبع في فينا سنة ١٨٨٨ ، والحيل له في فينا ١٨٩٥ ، والشاء له في بيروت ١٨٩٦ .

كتابه ، ينطق بين يديك بالقصد العلمى التفصيلي للحيوان جميعاً ، ولكلّ مملكة من ممالكه ، ولكلّ جنس من أجناسه . وهو فضل للجاحظ على جميع من سبقه أو عاصره ممّن كتب في الحيوان . وإن أعوزه بعض الترتيب والتهذيب فهو شأن كلّ كتابة جديدة ، في أمر متشعّب الأطراف ، ممدود النواحي .

# ٣ \_ مرجع الجاحظ في تأليف الحيوان

والآن نسأل: ماذا كان مرجع الجاحظ فى هذه الموسوعة العظيمة ، وأين أصاب هذا الفيض المتدافع ؟

لقد استفتیت کتاب الحیوان نفْسَه ، بإدمان قراءته، وتقلیب صفحاته فوضح لی أنّ صاحبَه اعتمد فی تألیفه علی أمور خمسة رئیسة :

أولها : الينبوع الذي لاينضب من القرآن وحديث الرسول .

والثانى : وعليه كان أكثر اعتماده \_ : (الشعر العربي) فالشعر العربي وبخاصة البدوي منه ، قد تحدَّث عن الحيوان حديثاً طويلا ، تحدَّث عن الأنيس منه ولم يهمل الوحشي ، بل أشرك بين هذا وذاك .

فالعرب تحدَّثوا عن الإبل في شعرهم وأطالوا الكلام ، تحدَّثوا في نعتها فلم يذَرُوا دقيقةً من دقائقها ، وتكلَّموا في حملها ونتاجها ، ورأمها وحنينها ، وحلْبها وألبانها ، وألوانها ونجارها ونسبها ، وأصواتها ودُعاتُها ، ورعيها وشربها وسَرها وشراها (١) .

وكان لهم في الخيل نعت مفصَّل ، وعنايةٌ بمثل مااعتنوا به في الإبل.

<sup>(</sup>١) مما أقوم به الآن إعداد كتاب يبحث في أثر الإبل في حياة العرب وأدبهم ولغتهم ، أرجو الله العون في إتمامه .

ووفوا كذلك لكلابهم وشائهم . ولا تكاد تجد قصيدة معدودةً للعرب إلاَّ وللحيوان الأنيس فيها شأن .

أما الوحشيّات – وفلواتُهم مواطنُ غنيّةٌ بها – فلم يُغفلوها، ونطق شعرهم بالأسد (١) ، والنَّمر ، والذئب (٢) ، والثعلب ، والضبّ ، وغيرها .

وذكروا من الطيور النَّسورَ والعِقبان والرَّخَم ، والحِداَّ والقطا والحَجَل . ولو أردتُ أن أستقصى سائر مانعتوا من الحيوان ، فى شعرهم وحَديثهم وأسمارهم ــ مااستطعت . ولو استطَعْتُ لامتدَّ القول وفاض .

والجاحظ يرى أنَّ العرب والأعراب منهم خاصة ـ قد تُقفِوا معرفة الحيوان ، وبرعوا فى ذلك البراعة ، واستوعبُوا حالَه وعادَه . وهو يقول فى ذلك (٣) :

« وقلَّ معنَّى سمعنَاه فى باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه فى كتب الأطباء ( والمتكلَّمين ) إلا ونحن قد وجدناهُ أَو قريباً منه فى أشعار العرب والأعراب ».

وقال فى الكلام على السِّباع المشتركة الخلْق (٤): «وقد ذكرنا منها ما كان مثل الضَّبع والسِّمع والعسبار؛ إذ كانت معروفة عند الأعراب، مشهورة فى الأخبار، منوَّها بها فى الأشعار».

<sup>(</sup>١) أشهر عربى وصف الأسد هو أبو زبيد الطائى . انظر خبره فى الأغانى وطبقات ابن سلام ومعجم الأدباء .

 <sup>(</sup>۲) كانوا يفخرون أحيانا بإشراكهم الذئب فيما يطعمونه . وممن عرف بذلك الفرزدق . وله
خبر مع الذئب في إطعامه لحم شاة له . خمسة دواوين العرب ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الحيوان (٣: ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) الحيوان (٢: ٢٨) .

وهو يُظهر السَّب في جَودة معرفة الأعراب للحيوان ، بقوله (١) : « ور بّما ، بل كثيراً مايُبْتلُوْن بالنَّاب والمحلب ، واللَّاغ واللَّسع ، والعض والأكل . فخرجت بهم الحال إلى تعرُّف حال الجانى والجارح والقاتل ، وحال المحنى عليه والمحروح والمقتول ، وكيف الطّلب والهرب ، وكيف الدَّاء والدّواء ؟ لطول الحاجة ، ولطول وقوع البصر . مع مايتوارثون من المعرفة بالدَّاء والدَّواء » .

والحتابُ مفصَّل بكثير من الشعر العربي ، موشَّع بعيون مانظم العرب والأعراب في الحيوان من شعر .

وللجاحظ ثقة تامة فى الشِّعر العربى ، فهو يصدِّره فى الردِّ على أرسطو ، ويحتجُّ به عليه. قال بعد أن سرد قول أرسطو فى عقوق العُقاب (٢) : « هذا قول صاحب المنطق فى عقوق العقاب وجفائها لأولادها .

فأمَّا أشعار العرب فهى تدلُّ على خلاف ذلك، قال دريد بن الصِّمّة (٣): وكلَّ لجوج في العنان كأنها إذا اغتمست في الماء فتُخامُ كاسرُ لها ناهض في الوكر قد مَهَدَت الله كما مَهَدَت اللبَعْلِ حسناءُ عاقرُ الله المهدَت اللبَعْلِ حسناءُ عاقرُ الله الم

والمادة الثالثة من مواد الكتاب، هي (كتاب الحيوان لأرسطو<sup>(1)</sup>). وقد نقل عنه الجاحظ نصوصاً ليست من الكثرة بمكان، ولكنها من القيمة والنَّفاسة بمكان عظيم.

وصاحبنا رجلٌ جرىء العقل، عنيفُ الفكر، فهو لايقبل هذه النُّصوص

<sup>(</sup>١) الحيوان ( ٦ : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الحيوان (٧:٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأغاني (١٠ : ٤٥ ) والمزهر (٢: ٣٨٨) أنه معقر بن حمار البارق .

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بهذا الكتاب ص ١٤.

بعلاتها، بل يطرحها على الممتحَن ، ولا يطأطئ بفكره لها ، وإنما يصعد به عالياً ليرى وجه الحق فيها . وقلًا ترك واحداً منها إلاّ تسكلم فيه ، وعرضه على الحجة .

فن ذلك ماقال (١): « وقد ذكر صاحب المنطق أنّه قد أبصر ثوراً وثب بعد أن خصى، فنزا على بقرة فأحبلها » ، وعقب ذلك بقوله: « ولم نجد هذا عن معاينة ، والصدور تضيق بالردِّ على أصحاب النظر ، وتضيق بتصديق هذا الشكل » .

ذلك . وقد رأيت في الكلام الذي أسلفت ، ردَّه عليه بالشعر العربي . وقال أرسطو في الفيل (٢) : « هو أجرد الجلد ؛ فلذلك يشتد جزعه من البرد »، فقال الجاحظ: « فإن كان أجرد الجلد ، فما قولهم في أحاديثهم : طلبوا من الملك الفيل الأبيض ، والفيل الأبقع ، وجاء فلان على الفيل الأسهد؟! » .

وقال الجاحظ في ردّه على أرسطو<sup>(٣)</sup>: « وقد سمعنا ماقال صاحب المنطق من قبل . وما يليق بمثله أن يخلِّد على نفسه في الكتب شهادات لا كقها الامتحان ، ولا يعرف صدقها أشباهه من العلاء » .

وأحياناً يعتذر صاحبنا عن أرسطو ، بأن المرجمين لكتابه لم يحسنوا النقل ، ولم يتوخوا الدقة والمطابقة . فهو يقول (٤) : « ولعل المرجم قد أساء في الإخبار عنه » ويقول (٥) : « فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين

<sup>(</sup>١) الحيوان (٥:٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٧: ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٣) الحيوان ١ : ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٢ : ٢٥) .

<sup>(</sup>٥) الحيوان (٣: ١٩).

وأحاديث السماكين ، وإلى مافى كتاب رجل – يعنى أرسطو – لعلَّه إن وجد هذا المرجم أن يقيمه على الحصطبة ، ويبرأ إلى الناس من كذبه عليه ، ومن إفساد معانيه ؛ بسوء ترجمته » .

وله نحوٌ من هذا الكلام في الردّ على صاحب المنطق في مواضع أخر من كتابه (١) نكتفي بالإشارة إلها .

\* \* \*

والمادة الرابعة من مواد الكتاب ، هي تلك المحاولة ، وذلك ( الكلام الذي ولّده المعتزلة ) . وقد دفع بهم ذاك التيّار العارم ، إلى مواطنَ شتّى من نواحي الحجاج والجدّل . وكأتنما خلق الله كلّ رجل من أهل الاعتزال الساناً دائب التصر في والعمل . فهم إن فَرغوا من الكلام في الصفات والحالق ، وفي التعديل والتجوير ، وفي الوعد والوعيد ، فزعوا إلى الكلام في السّانحة والحاطرة ، وفيا يَظهَر للعَين أنّه دَقيقٌ مَهين .

والـكتاب معرض طريف لهذه المنازعات الكلاميّة ولا سيَّا الجزأين الأوَّل والثانى منه . فكثيراً مايمرُّ على بصرك : «قال صاحب الكلب » و : «قال صاحب الحيك » و : «قال صاحب الحام » و . .

ويبدو أيضاً ،أنَّه كان في عصر الجاحظ نزاع كلامي خاص"، في المقايسة بين الكلب والديك ، يتقدَّم الفريق الأوَّل أبو إسحاق إبراهيم النّظام ، ويتزعَّم الرَّهط الآخر مَعبد (٢).

كما أنَّ بعض الناس كانوا ينظرون إلى هذا النَّمَط وإلى هذا الضَّر ْب من الجدل يتداوله اثنان من رؤساء المتكلِّمين ، بعين الاستغراب والاستنكار .

<sup>(</sup>۱) انظر منها الحيوان : ۳ : ۱۷ ، ۶ : ۱۵ ، ه : ۱۵ ، ۴ : ۱۷ ، ۲ : ۱۷ ، ۲ : ۱۷ ، ۲ : ۱۷ ، ۲ : ۱۷ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الحيوان : ١ : ٣٥٦ . وانظرَ كذلك ٢ : ١٥٣ .

وقد ردّ عليهم الجاحظ ردًّا مسهباً ، صدَّره بقوله (۱) : « فإن قلت : وأى شيء بلغ من قدر الكلب وفضيلة الديك ، حتى يتفرَّغ لذكر محاسنهما ومساويهما ، والموازنة بينهما ، والتَّنْويه بذكرهما ، شيخان من علية المتكلِّمين ومن الجلَّة المتقدمين . . . » ثم هو ينشى بعد ذلك دِفاعاً صادقاً ، يستغرق نحو عشر صفحات . وفيه يحاول أن يقول : إنَّ البحث في شأن الحيوان ، ضرب من ضروب التعبُّد ، ولون من ألوان البحوث الدينية ، التي تنتهى بصاحبها إلى معرفة عظمة الله ، وعظم ماأبدع وبراً .

وقد بلغ الأمر بأحدكبار المعتزلة ، فى عنايته بالحيوان والحديث فيه ، أن صنع قصيدتين ، ذكر فيهما الحيوان وعجائبه ، « وقد جمع فيهما كثيراً من هذه الغرائب والفوائد ، ونبه بهذا على وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة ، والموعظة البليغة (٢) ».

ذلك الرجل هو بشر بن المعتمر ، وكان رأساً لفرقة من المعتزلة ، سميّت بالبشرية (٣) وتوفى سنة ٢١٠ه .

وقد تصدّى أبو عُمان لشرح القصيدتين في الجزء السادس من الحيوان ، وتحكّم فيهما كلاماً طويلا ، استغرق نحو نصف الجزء .

والمادة الخامسة من موادّ الكتاب هي تلك الخبرة الشخصية، وذلك الوَلوعُ الذي كان يدفَع بصاحبنا إلى السؤال مَّنْ يتوسّم فيه العلم . وكان الجاحظ

<sup>(</sup>١) الحيوان ١ : ٩٣ - ١٠٤ ساسي .

 <sup>(</sup>٢) العبارة للجاحظ تفسه في الحيوان ٦ : ٢٨٤ .

<sup>«(</sup>٣) مفاتيح العلوم ١٩ ومعجم الزركلي ١٤٧.

بطبعه شعبياً ، مع أنّه كان مقرّباً نافذ الكلمة عند الوزراء والخلفاء (١) . فهو قد جالس الملاّحين مراراً ، وسمع من أحاديثهم . فمن ذلك مايقول (٢) : "وسمعت حديثاً من شيوخ ملاّحي الموصل ، وأنا هائب له ، ورأيت الحديث يدور بينهم . . "

وهو يتحدّث مع صائد العصافير ويقول (٣): « وخبَّرني من يصيد العصافير .. ».

وأحياناً يخالط الحوّائين ، ويقف منهم موقف المستَمِع إلى الشَّكوى . وفى ذلك يقول (٤) : « وشكا إلى حوّاءُ مرة فقال : أفقرنى هذا الأسودُ ومنعَنى الكسبَ ؛ وذلك أنَّ امرأتى جهلت فرمَت به فى جُونة فيها أفاعى ثلاث أو أربع ، فابتلعهن كلَّهن – وأرانى حيّة منكرة ! »

وله نِقاش في شأن الفيل مع عبدٍ يدعى «غانما (٥) ». وما حدا به إلى الحديث معه إلا أنه من ذوى الخصام والجدل كما عرفت.

# ٤ - متى ألفِكتاب الحيوان

قيل لأبى العيناء: ليت شعرى ، أى شيءكان الجاحظ يحسن ؟ فقال: ليت شعري ، أى شيءكان الجاحظ لايحسن (١) ؟! .

<sup>(</sup>۱) انظر لذلك تاريخ بغداد ۱۲ : ۲۱۹ : حيث يقول الجاحظ : «حالى أن الوزير يتكلم برأيى ، وينغذ أمرى ، ويؤاثر (صوابها : يواتر ) الخليفة الصلات إلى » .

<sup>(</sup>٢) الحيوان ٢ : ١٢٦ ..

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٢: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) الحيوان ٦ : ١٠١ و انظر ٤ : ١٩١ .

<sup>(</sup>٥) الحيوان ٧ : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) جمع الجوأهر للحصري ١٦٥ .

قال الحُصْرِي (٢): « ومن إحدى عجائبه ، أنه ألّف كتاب الحيوان وهو على تلك الحال » ، يعنى السنَّ العالية ، والفالج الشديد .

وما بالنا نذهب بعبداً والجاحظ نفسه يقول (٣): « وقد صادف هذا الحدّة الكتاب منى حالات منعُ من بلوغ الإرادة فيه : أوَّل ذلك العدّة الشديدة . . " .

وهنا مشكلة تطلع علينا من ثنايا نصوص عدّة ، فقد قالوا إنّ الجاحظ فُلج في آخر أيامه (٤) وقالوا كذلك إنّه ألّف كتابه الحيوان باسم محمد ابن عبد الملك الزّيات (٥) المتوفى سنة ٢٣٣ ، وأنّه أهداه إليه فأعطاه خسة آلاف دينار (٦) ، فهل نقول إنّ الجاحظ ظلّ مفلوجاً ثنتين وعشرين سنة (٧) في الأقل ؟! ذلك ماتنفيه العادة ، ويحيله الكثير من الواقع فيما يرى الناس .

<sup>(</sup>١) ابن خلكان.

<sup>(</sup>٢) في جمع الجواهر ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) الحيوان ٤ : ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) الوفيات وتاريخ بغداد وشذرات الذهب ٢ : ١٢٢ .

<sup>(</sup>ه) معجم الأدباء ٦ : ٥٧ مرجليوث.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٢ : ٧٦ مرجليوث.

 <sup>(</sup>٧) هي فرق مابين وفاة ابن الزيات سنة ٣٣٣ ووفاة الجاحظ سنة ٢٥٥ في أصحح الروايات.

ولكنّنا نرجع إلى تاريخ علَّته من المراجع التي بين أيدينا فنجد أن صاحب « سرح العيون (١) » قد عني بذكر ذلك ، حيث قال :

« وكانت سبب علّة الجاحظ أنّه حضر مائدة ابن أبى دواد ، وفى الطَّعام سمكُ ولبن ، وكان ابن بَخْتِيَشُوعَ الطَّبيبُ حاضراً ، فنهاه عن الجمْع بينهما ، فقال الجاحظ : إنَّ السمكَ إن كان مضادًّا للَّبن فإنّى إذا أكلتهُما دفع كلُّ منهما ضرر الآخر . وإن كانا متساويين فسكا بي أكلتُ شيئاً واحداً! فقال ابن بختيشوع : أنا لاأحسن الكلام ، ولكن إن شئت أن مُجَرِّب فسكُلْ . فأكل فأصابه فالجُ عظيم » .

فإذا عرفنا أنَّ أحمد بن أبى دوادٍ قد تو فى سنة ، ٢٤ (٢) وابُنلى بالفالج بعد موت عدوِّه ابن الزيات بسبعة وأربعين يوماً فى سنة ثلاث وثلاثين (٣) . إذا عرفنا ذلك أمكننا أن نقول إنَّ مرض الجاحظ كان قبل سنة ٣٣٣ ، سنة وفاة ابن الزيات ، وأنه استمر مريضاً بالفالج أكثر من اثنتين وعشرين سنة ، وأن المعنى قولهم : « آخر أيامه » هو الشطر الأخير من حياته .

وأحبُّ أن أشير هنا إلى أنَّ الجاحظ ابتداً فى تأليف كتاب الحيوان، قبل أن يبدأ فى صِنوه الآخر فى الذَّيع والشهرة: البيان والتبيين. وقد عثرت بنصِّ قاطع فى البيان (٤) يدل على ذلك. قال: «كانت العادة فى كتب الحيوان أن أجعل فى كلِّ مصحف من مصاحفها عشر ورقات من

<sup>(</sup>۱) سرح العيون ص ١٣٦ . وانظر مشل هذا النص مضطرباً في عيون الأنباء ١ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٤ : ٩٧ وشذر ات الذهب ٢ : ٩٣ .

<sup>· (</sup>٣) مروج الذهب ٤ : ٩٧ .

<sup>(</sup>٤) البيان ٣٠٢: ٣٠٠

مقطَّعات الأعراب ونوادر الأشعار ؛ لِما ذكرت من عَجَبِك بذلك . فأحببت أن يكون حظُّ هذا الكتاب في ذلك أوفر ، إن شاء الله تعالى » .

كما أودُّ أن أشير أيضاً إلى أنَّ الجاحظ كان يسمِّى كلَّ جزء من أجزاء الحيوان مصحفاً . وفي النسخة الشنقيطية من الحيوان نجد مكتوباً في مهاية كل جزء : « تم المصحف . . » .

# ٥ - جهد الجاحظ في تاليف الحيوان

هو يحدثنا بذلك فيقول (١): وقد صادف هذا الكتاب منى حالات منع من بلوغ الإرادة فيه: أوَّل ذلك: العلّة الشَّديدة. والثانية: قلّة الأعوان. والثالثة: طول المكتاب. والرابعة: أنِّى لو تمكلَّفت كتاباً في طوله وعدد ألفاظه ومعانيه، ثمّ كان من كتب العرض والجوهر، والطَّفرة والتوليد والمداخلة، والغرائز والنّحاس (٢) لمكان أسهل وأقصر أيّاما وأسرع فراغا ؟ لأنّى كنت لاأفزع فيه إلى تلقيط الأشعار وتتبُّع الأمثال واستخراج الآى من القرآن، والحجج من الرواية، مع تفرُّق هذه الأمور في المكتب ». بهذا شرح صاحبنا جهده في تأليف المكتاب، وبيَّن مابذل في تأليفه بأليفه

وجمعه ، من عنت ومشقّة .

<sup>(</sup>١) الحيوان ٤ : ٢٠٨ وانظر ص ٢٠٩ منه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) النحاس هنا بمعنى الطبيعة .

# ٦ عدد أجزاء الكتاب

جرى بعص الناسخين والطابعين ، على ألا يتقيّدوا في النّسخ أو الطّبع بتقسيم المؤلّف لكتابه ، وكنت خشيت أن يكون وقع هذا التّصر ف في كتابنا هذا ، وأدركني الرّيب في ذلك . ولكني وجدت من نصوص الكتاب مايشهد بأن تقسيم المطبوعة الأولى من الحيوان هو نفسه تقسيم المجاحظ . في الجزء السابع بالصفحة التاسعة ، نجد هذا النص . «قد كتبنا من كتاب الحيوان ستّة أجزاء . وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكرنا فيه الفيل بما حضرنا . . . » .

ونجد في ثنايا الكتاب نصوصاً أخر تشهد بصحة هذا التقسيم (١).

وإن في مطابقة نهايات أجزاء المطبوعة الأولى ، لنهايات أجزاء المخطوطة الشنقيطية المرموز إليها برمز "سم " التي يصرِّح فيها بختام كلِّ جزء بهذه العبارة: « تم المصحف . . . ، من كتاب الحيوان ويليه المصحف . . . » — إن في ذلك لدليلا آخر على صحة التقسيم التي سنتبعه .

# ٧ – قيمة كتاب الحيوان

لايعرف فضلَ هذا الكتاب ، إلاَّ من نظر فيه طويلا ، وتناولَ نواحِيَه بالدَّرس والتبيُّن .

وقد يُوهم اسمُه أنَّه قد خصِّص بالحيوان وما يمتُّ إليه بسبب. ولسكنَّ

<sup>(</sup>١) الحيوان ٤ : ٥ ، ٥ : ٥ ، ٦ : ٥ – ٦ ونما يضم إلىذلك قول ياقوت في معجم الأدباء : «كتاب الحيوان وهو سبعة أجزاء » .

الحقَّ أنَّ الكتاب معلمة واسعة ، وصورة ظاهرة لثَقافة العصر العبَّاسي ، المتشعِّبة الأطراف .

فقد حوى الكتابُ طائفةً صالحةً من المعارف الطبيعيّة (١) ، والمسائل الفلسفيَّة ، كما تحدَّث في سياسة الأقوام والأفراد ، وكما تمكلًم في نزاع أهل المكلام وسائر الطوائف الدينية .

تحدَّث الكتاب في كثير من المسائل الجغرافية ، وفي خصائص كثير من البلدان ، وفي تأثير البيئة في الحيوان والإنسان والشجر ، كما تناول الحديث في الأجناس البشرية وتبايُنها ، وكما عَرَض لبعض قضايا التاريخ .

وفيه كذلك حديث عن الطب والأمراض: أمراض الحيوان والإنسان وبيان لمكثير من المفردات الطبِّيَّة، نباتيّها وحيوانيّها ومعدنيّها.

تحدَّث فيه الجاحظ عن العرب والأعراب ، وأحوالهم وعادِهم ، ومزاعمهم وعلومهم ، كما أفاض القول في آى الكتاب العربي ، وحديث الرسول العربي ، وكما فصَّل بعض مسائل الفقه والدين .

والمكتاب كذلك ديوانٌ جمَعَ الصَّفوةَ المحتارةَ من حُرِّ الشعر العربى ونادره. وناهيك باختيار أبى عَمَان! وإن أردت الأمثال فهو قد جمع لك منها القدر المحبير، أو أحببت الحديث في البيان ونقد المكلام و الشِّعر، وجدت ماترتاح إليه نفسُك وتطمئن.

أمَّا فُكاهة الجاحظ فهذه قد نثرت في الكتاب نثرا ، وإنَّها لتطالعك بين الفَينة والأخرى ، متمثِّلةً فيما يَروى من نادرةٍ ، أو يحكى من قصَّة ،

<sup>(</sup>۱) ولمل هذا ماحدا بالمغفور له أحمد تيمور باشا ، أن يضع نسخته الحطية في قسم الطبيعيات من مكتبته .

وأما المحون فلا عليكأن عمر به لتظهر لك ناحية من النواحي التي غلبت على كثير من متأدبي عصر الجاحظ ، التي لم يكن فيها حَرج حينئذٍ ولا خشية .

هذه صفةً للكتاب مجملة ، أوجَزْتها إيجازًا ولم أُردْ تفصيلَها ، فذلك إَنَّما يكون في كتاب .

على أنَّ الفهرس الذى ابتدعته وأسميته « فهرس المعارف » سوف يجلِّى للقارئ أشياء وأشياء غير ماذكرت ، وبه يظهر كثير مَّ مَّمَاكُمن في جَنَبات ذلك المكنْز القَيِّم .

# تصخيح الكتاب

# ١ – قراءة الكتاب

كان أوّل عهدى بدراسة هـذا الكتاب منذُ أربع سنوات مضين ، وكنت أجدُنى أمضى فى الكتاب وأتابع قراءته ، رغم ماكان يحفل به من خطأ وتحريف وتصحيف ، وأنه لم يكن بحال تشجّع قارئه على المتابعة ، من خطأ وتحريف من سوء نظام واستعجام .

وكنت أثناء قراءتى أكتب تصحيحات على جوانبه بقدر ما استطاعه جهدى ، كما عنيت بوضع عنوانات وأرقام تربط أجزاءه بعضها ببعض.

والذى يقرأ للجاحظ يرى فيه طبيعة التكرار ، وهو يحرص بذلك على تثبيت مايريد القارئ على وعيه وفهمه ، فالجاحظ معلم حريص على إفادة تلميذه ؛ ولكن تلميذه لا يجلس بين يديه ، أو يساير وليتلقّى عنه المعرفة ، بل يؤلّف له أستاذُه الكتاب جامعاً ، ويدعه يُفيد ممّّا يقرأ ويتفهّم . وللجاحظ كلام في هذا المعنى بالجزء الأول من الحيوان (١) . ولقد نفعنى هذا التّكرار في مقارنة النّصوص وتصحيحها .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۵ .

## ٧ \_ البدء في تحقيقه

وعُدُّت لقراءة الحيوان في الصّيف الماضي ، فطلب إلى حضرات ناشري هذا الدكتاب أن أقوم بإعداده للطَّبع .

فبسطنى لهذا الأمر ما كنت قد أثبت من تصحيحات ، ووجدت أنَّ من الضرورى أن أنتفع بالنسخ الحطيّة والمصورة المودعة دار المكتب المصرية ، حتى يخرج المكتاب للنَّاس أقرب ما يكون إلى السَّلامة .

شرعتُ في مقارنة النَّصوص بالنَّسخ . فهالني الأمرُ واستعظمت التَّبِعة التي أُلقيت على عاتِقى ؛ للتَّخالُف الشَّديدِ مابين النسخة والأخرى في صور الألفاظ ، وفي الزيادة والنقص ، والإعجام والإهمال . وحاولت أن أنكِص وأرتدَّ عن الميدان الذي هابه قبلي رجلُ ورجل .

لولا أن شدَّ من عزمى تشجيع حضرة الأخ الجليل ، فخر أهل الحديث في مصر غير مدافع ، « الأستاذ الكبير الشيخ أحمد محمد شاكر » ، فقد قرّب \_ حفظه الله \_ إلى الأمر ، واستنهضى ، وبسط لى من عَونه الأدبى ، ماهوّن على ، ماكنت أعدُّه في المحال .

وإنى لأسجّل له هنا شكرًا صادقا ، واعترافاً بما أسدى وأرشد ، وما أعان وعضد . فجزاه الله خير ما يجزّى به عالمٌ فاضل!

# ٣ \_ مراجع التحقيق

ولجأت بعد مقابلة النسخ إلى الانتفاع بالكتب الأخرى ، فكنت أجد بها تصحيحات عجيبة لتحريفات عجيبة وقعت فى الكتاب . ووجدت فى البيان والتبين تصحيحات كثيرة للشعر والنصوص ، وفى كتب ابن

قتيبة: «عيون الأخبار » و « المعارف » و « تأويل محتلف الحديث » تحقيقات محمَّةً للأَخبار والأعلام ، وما قبل في الحيوان (١١) . ولعل السر في ذلك أن الجاحظ كان قد أجاز ابن قتيبة برواية بعض كتبه (٢) ، وأنه كان معاصراً له (٣) .

ولست أغْمِط سائر الكتب، التي أفردْتُ لها ثَبَتا ، حقَّها من الاشتراك في إقالة عثرة هذا الكتاب الجليل.

# ع \_ تنظيم الكتاب

كان لابدً لى وأنا أخرج هذا الكتاب أن أعرضه على النّاس فى ثوب عصرهم ، وأن أخرُج به من ظلام الماضى إلى نور هذا الزَّمن . فاستقصيتُ جهدى فى أن أرتّبه ترتيباً حديثاً لا يُحلُّ بوضعه الأوَّل ، ولا يعتدى على حقِّ مؤلِّفه . فلم أبتدعْ فيه إلا الضَّبْطَ والتَرَقيم ، بعد عرْض كلاته على المعجات .

وثانيةً أنّى فصلت أثناء وبعنوانات تميز مسائله ، وتظهرها أعلاماً لطريقه المهيع الممتد ، ولم أشأ أن أجعلها معوجة اللهجة مسايرةً لما طرأ على لغة هذا الزَّمن من أساليب الأعاجم ، بل قرّبتُها تقريباً من لغة الجاحظ نفسه ؛ واقتبستها اقتباساً من تضاعيف كلامه ؛ ليكون بذلك التّساوُقُ والتّناسب . وقد ميز ث هذه العنوانات الإضافيّة بأقواس خاصة ، وتركت الأصيلة منها مجرّدة من الأقواس . فهذا فصل مابين هذه وتلك .

<sup>(</sup>١) فى عيون الأخبار : ٢ : ٢٠ – ١٠٤ كلام فى الحيوان نجد مثله فى أجزاء متفرقة من كتاب الحيوان ، وسيمر عليك ذلك فى حواشى الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) انظر عيون الأخبار ٣ : ١٩٩ ، ٢١٦ ، ٢٤٩ حيث صرح ابن قتيبة بإجازة الجاحظ له .

<sup>(</sup>٣) ولد ابن قتيبة سنة ٢١٣ ، وتوفى سنة ٢٨٦ .

ولما كان من أسلوب تصحيح هذا المكتاب، أن يُعارَض بعضه ببعض ، وأن يقارَنَ بين نصوصه المتشابة – وذلك يقتضى الإشارة إلى صفحات من أجزاء قد تتلو الجزء الذي يطبع ، فقد رأيت أن أثبت على جوانب طبعتنا هذه ، أرقام صفحات الطبعة الأولى . كما أن لذلك مزيّة ثانية ، هي تمكين القارى من الانتفاع بكل الإشا ات ، التي يشاربها في المحتب المختلفة إلى مواضع خاصة من هذا المكتاب .

## ه - أسقاط الكتاب

وقد وضعتُ أسقاطَ الكتاب بين إشارات الزيادة : [] ، ونبّهت فى كل منها على مصدر التكميل ، أما ماورد من هذه الإشارات مهملاً من التنبيه فهو ماكان من أجود نسخة من نسخ الكتاب : وهى مصورة «كوبريلى» المرموز إليها برمز « ل » وقد انفردت هذه النسخة بإثبات سقط كبير وقع فى جميع النسخ (۱) .

# ٧ \_ النسخ المعتمدة في هذه المطبوعة

هذه المطبوعة الحديثة من كتاب الحيوان نتاج مابين المطبوعة الأولى وعدة نسخ مختلفة ، بعضها مخطوط ، وبعضها مصور .

ا -- فأوَّل تلك النسخ ، هي المصورة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٤٢٨٥ ، وأصلها في مكتبة كوبريلي ، وهذه النسخة جيِّدة مقروءة، وعلى صدرها تاريخ يرجع إلى سنة تسع وخسين وثمانمائة . والموجود منها أربع

<sup>(</sup>١) انظر لذلك الجزء الأول من الحيوان ٩٧ – ١٠٦ .

مجلدات هي الأول والثالث والخامس والسابع . وقد رمزت إليها في التحقيق بالرمز « ل » .

◄ - وثانيها النسخة المحطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ٩ ش وهي نسخة كاملة في مجلّدين ، مكتوبة بحطوط مختلفة ، وهي في جودتها تتلو سابقتها . وقد رمزت إليها بالرمز « ش » .

" وثالثها النسخة الحطية التي تحمل رقم ٥٦، في دار الكتب المصرية، وتبتدئ أبأول الكتاب وتنتهي بالصفحة الثمانين من الجزء الثاني. من النسخة المطبوعة، وكتب في صدرها: « مشترى من قومسيون حصر الأملاك بالضبطية في ٢٣ يونية سنة ٨٨٣ » وقد رمزت إليها بالرمزم.

عالى النسخة المخطوطة المحفوظة برقم ١٠ ش بدار السكتب المصرية . خطفها محمد جاد القاش الأشموني سنة ألف وثلثمائة وخسة . وهي في بدئها وانتهائها مثل سابقتها وقد رمزت إليها برمز «١٠ ش » .

٥ - وخامسها النسخة التيمورية ، برقم ٤٥ طبيعيات ، كتب على صدرها :

« مشترى من تركة المرحوم عبد الحميد بك دقيق مصر كان سنة ١٢٨٠ وصار في ملك سعادتلو أفندى حسن باشا سرى يكن زاده دامت معاليه واستقامت مساعيه ، طالعه كاتبه الفقير على الليثي خادم الإمام ، وفيه مافيه فليتأمل قاريه » وفي نهايتها : « برسم كتبية العبد الحقير موسى بن جرجس ابن أبي نوفل الطرابلسي الكاتب اشتراه من الشاكر الشاعر في سنة ١١٥٧ هجرية ، ثم انتقل بالشراء الشرعي إلى ملك حضرة الأستاذ الشيخ على الليثي ». وهذه الم أرمز إليها ، بل وهده النسخة مثل سابقها في البدء والانتهاء . وهذه لم أرمز إليها ، بل صرحت باسمها .

— والسادسة النسخة المطبوعة في المطبعة الحميدية، ثم مطبعة النقدم من سنة ١٩٣٧ إلى سنة ١٩٣٥. وقد قام بطبعها الوراق المعروف المرحوم «محمد ساسي». وهي في سبعة أجزاء. ولم يمكني الاهتداء إلى معرفة الأصول التي طبعت عنها. ولكن يظهر مما أثبت في أسفل صفحاتها من تعليقات أنها طبعت من عدة نسخ خطية ؛ فقد ورد في أسفل (٢:٥) عبارة: «كما في النسخ الني بأبدينا» وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز «ط». «كما في النسخ الني بأبدينا» وقد رمزت إلى هذه النسخة بالرمز «ط». عطوطة مكتبة امبروزيانا رقم ١٩٤٠ وقد قام أوسكار على ٨٧ ورقة وبها تاريخ عمليك يرجع إلى سنة ١٩٤٤ وقد قام أوسكار لوفجرين وكارل جون لابوم بجامعة أبسالا سنة ١٩٤٦ بنشر ٢٤ صفحة ، من هذه الصفحات . ووقعت إلى نسخة من ذلك المنشور المصور ، وراجعت عليه مايقابله من نصوص .

# ٧ - تيسير الانتفاع بالكتاب

لقد عنيت جمهرة المستشرقين عناية خاصة بوضع الفهارس لما ينشرون من كتب العرب ، وابتدعوا ذلك ابتداعاً ، فلهم فضل السبق .

ولا ريب أن الفهارس للكتب العربية ، ولا سمّا القديم منها ، هي بمكان الحيا للأرض الطيبة ، به تؤنى نفعها وثمرتها ، وبخاصة في هذا العصر ، الذي أصبح الوقت فيه نهباً مقسما بين مطالب المدنية وتعقيدات الحضارة ، فلا يبقى لراغب العلم فيه والثقافة ، إلا اليسير من زمنه ، ليفرغ فيه لما نصب نفسه له . فأصبح بذلك في حاجة ملحة إلى ما يمكّنه من تحصيل الكثير في اليسير من الزمن ، وإلى مايذلل له الاضطلاع بالبحث الطويل الدقيق في الوجيز من الوقت .

لذلك ولما تضمنه هذا الكتاب من غزارة خير ، ووفارة فضل، أنشأت طائفة من الفهارس لجملة الكتاب هي كما ترى :

- ١ فهرس تفصيلي لأجناس الحيوان .
  - ٢ فهرس لأعلام ٱلحيوان .
    - ٣ فهرس لأعلام الناس.
- ٤ فهرس للقبائل والطوائف ونحوها .
- فهرس للبلدان والأماكن ونحوها.
  - ٦ فهرس للأمثال.
    - ٧ \_ فهرس للشعر .
  - ٨ فهرس للأرجاز .
    - ٩ فهرس للغة .
  - ١٠ فهرس للكتب .
  - ١١ فهرس لأيام العرب .
  - ١٢ فهرس للمعارف العامة .
- وقد أفردت لها مجلدا كبيراً ، يلحق بالكتاب في مهايته إن شاء الله . وآثرت ذلك ابتعاداً عن النكرار والإعادة .

والفهرس الأخير منها ، وهو فهرس المعارف ، قد قسمته على أجزاء الكتاب ، فجعلت لدكل جزء نصيباً منه ، كى يتمكن القارئ من متابعة الانتفاع بالكتاب إلى أن يتم نشره ، ثم أضم أطرافه فأجعل منها ، فهرساً واحداً .

وسيجد القارئ في نهاية كل جزء ، فهارس خاصة به ، جعلتها على تمط طريف ، مقتبساً ثانيها وثالثها ورابعها ، من عنوانات الكتاب : أصيلها والإضافي منها . وبعد ، فأقولها صريحةً بيّنة : أنْ ليس يوجد في عصرنا هذا من بستطيع أن يخرج هذا الكتاب الذي أخرجتُه ، مبر الله من التحريف ؛ فهذا عصر قد انقطعت دونه الرواية ، وأوصد أمامه بعض أبواب العلم ، واختنى عن النّاس فيه كثير من أعلام الثقافة العربية في عصر ها الأوّل .

أقول: لبس يُوجَد الفرد، وأقول: ليست توجد الجاعة. ولست هنا يسبيل التمثيل بفرد أو جاعة، فذلك يعرفه من نظر فيما يُحيى الناشرون من أثر الأسلاف.

وأمَّا أنا فلستُ بمكان من يدَّعى العصمة ، أو َيخال السلامة ، فليس يكون ذلك إلاَّ لمن ذهب عن نفسه ، وتعلق بالباطل .

ولكنّنى يعجبنى أنّى بذلتُ فيه غاية الجهد ، وأنى النزمتُ جانبَ الأمانة ، فلم أُسقط حرفاً ولم أزر د حرفاً ، إلا استأذنت القارئ ، ولا أبدلت حرفاً بآخر إلا نبّهت القارئ إلى ماصنعت .

وجعلت من دأبي في الشرح والتحقيق أن أشير إلى المصادر دالاً على مواضع النصوص منها ، بذكر أرقامها ؛ ليطمئن القارئ ، وليكون شريكاً في النَّظر والتأمُّل .

وعسى أن أكون قد أصبت في عملي هذا بعض التوفيق ، وظهرت على كثير من الحق .

ومن الله أستمد العون في هذا العمل ، الذي أستهم به في بعث الآثار الفكرية ، الخالدة على الدهر ، وفي خدمة هذه اللغة الكريمة القوية .

وأدعو الله جاهداً ، أن أكون أبداً في طريق الإخلاص ، وعلى سبج الحق والإنصاف .

عَمَّرُ (لِسَن مُحَكِيرُوهِ

منشية البكرى في يوم الاثنين ١٠ من رجب سنة ١٣٥٧

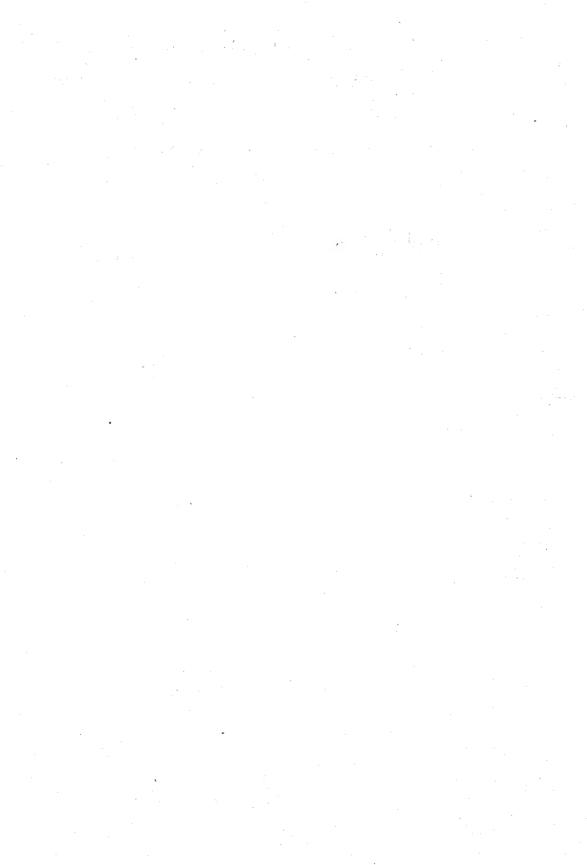

## تقديم الطبعة الثانية

لم أكن أتوقع عند ظهور الطبعة الأولى أن على هذا سيلقى تقديرا ، فقد كنت أهونَ على نفسى فى مقام العلم وجلاله ، أن يسوقنى هذا العمل إلى أن أغتر أو أُخدَع عن قدرى كما يغتر بعض الناس أو يُخدع . ومن نعمة الله على وله الفضل الفضل أننى وقد علت بى السنُّ لاأزال ، كما كنت فى صدر الشباب ، أسخر من يضعون أنفسهم فوق أقدارهم ، ولا أزال أشعر فى صدق عما يشعر به طالب العلم من حاجة إلى الاستزادة ، ومن الرجوع إلى الحق حيما يلمع نوره ، ومن الاعتراف بالفضل لمن أفاد علماً أو علم حرفاً .

وقد دأبت منذ ظهور الجزء الأول من الطبعة الأولى \_ وذلك نحو من سبعة وعشرين عاما \_ أن أراجع بين الفينة والأخرى نصوص الكتاب وما يظهر من أجزائه ، وأعنى بتنقيحه وإصلاح مايبدو فيه من هنات .

وأتاحت لى فرصة إخراجى وتحقيقى لكثير من كتب التراث العربى أن تظهر فى أثناء ذلك تصحيحات وتعليقات كنت أدو نها على جوانب نسختى ، انتظارا لليوم الذى أتمكن فيه من إعادة طبع هذه المعلمة الضخمة .

وكنت قد اعتمدت في إخراج النشرة الأولى على ست محطوطات بيّنت خمساً منها في تقديم النشرة الأولى (١)، أما السادسة فهي النسخة المحفوظة بدار الكتب

<sup>(</sup>۱) ص ۲۶ – ۲۹.

الأزهرية تحت رقم ( ٤٨٤ أباظة ) . وقد كنت عارضت بها ابتداء من الجزء الرابع ورمزت لها بالرمز ( ه ) كما أشرت إلى ذلك في ملحقات الجزء الرابع من المنشرة الأولى بالصفحة ٢٢٥ . وهي نسخة حديثة في ثلاث مجلدات بقلم النسخ بخط محمد بن عبدالله الزمر اني سنة ١٣١١ . وقد انتفعت بما فيها من تصحيحات توافق كثيراً مما أجده في نسخة الشنقيطي مع خلاف يسير جدا . وذلك ابتداء من الجزء الرابع إلى نهاية الكتاب . وكنت أثمني أن أتمكن من إثمام معارضة هذه النسخة ابتداء من الجزء الأول إلى الثالث، ولكن لم أجد ذلك في الإمكان طصعوبة تصوير المخطوطات في هذه الفترة من إخراج الطبعة الثانية ، ولأني لأأومن بأن يكل المحقق إلى غيره معارضة المخطوطات ، وكنت فيما قبل أنتقل بينفسي إلى مواضع المخطوطات لمعارضة المخطوطات ، وكنت فيما قبل أنتقل بينفسي إلى مواضع المخطوطات لمعارضة المخطوطات ، وكنت فيما قبل أنتقل بينفسي إلى مواضع المخطوطات لمعارضة المخطوطات ، وكنت فيما قبل أنتقل بينفسي إلى مواضع المخطوطات لمعارضة المخطوطات ، وكنت فيما قبل أنتقل

ومنذ ثمانى سنوات عثرت على نسخة سابعة ، هى ٢٤ صفحة مصورة عن مخطوطة من الحيوان محفوظة فى مكتبة الأمبروزيانا ، بميلانو فى إيطاليا برقم R. F:D 1٤٠ وقام بنشر هذه الصفحات مصورة كل من الأستاذين أوسكار طوفجرين وكارل جون لابوم فى نشريات جامعة أبسالا سنة ١٩٤٦ فعارضت بتلك الصفحات المصورة مايقابلها من الجزأين الأول والثانى من هذا الحيوان وكانت معارضة غير كاملة لأنى كنت أتوقع أن أتمكن من العثور على صورة المخطوطة كاملة فيما بعلا . وقد ظهرت آثار تلك المعارضة فى بعض صفحات هذه النشرة من الجزء الأول (١) .

ولم أعلم بأن معهد المحطوطات عمامعة الدول العربية قد اجتلب صورة تلك المحطوطة كاملة إلا بعد الفراغ من طبع هذا الجزء، فرجعت إلى تلك

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۶۹، ۱۸۷، ۱۸۷

المصورة التي وجدت أنها تشمل ٨٨ لوحاوهي محتلة الترتيب اختلالابيّناً، وحاولت أن أعيدها سيرتها الأولى ، وبعد لأى شديد واستعانة عريضة بالفهارس الفنية التي وضعتها لكتاب الحيوان استطعت ترتيبها والاستفادة منها استفادة كاملة في المعارضة . وقد أذن لى معهد المحطوطات في إجراء ذلك الترتيب العلمي فأصلحت وضع النسخة بعد أن بينت على كل جزء من أجزاء الألواح ماكان عليه قبل الترتيب وما صار إليه بعد الترتيب .

والمصورة كما ذكرت في ٨٨ لوحا تمثل ٨٧ ورقة من أصلها المخطوط اختلطت فيها أوراق من الجزء الأول بأوراق من الجزء الثاني، وتاريخ تمليكها ستة ١٢٠٤ وتجليدها سنة ١٠٧٥ وقد كتبت بخط قديم يرجع إلى القرن السابع الهجرى، وهي دقيقة الضبط وإن كان بها بعض التحريف والنقص، وبالصفحة ١٧٠ سطرا ماعدا الصفحات التي تظهر فيها بعض صور الإنسان والحيوان والنبات الذي يرد له ذكر في المكتاب، ومنها صور بعض علاقات الجنس.

وقد أجريت معارضة لهذه النسخة فيما يخص هذا الجزء الأول وأثبتها مع دراسة وتحقيق في أواخر هذا الجزء الأول .

أما معارضة ماعثرت عليه من نصوص الجزء الثاني فقد احتل مكانه الطبيعي وين نصوص وحواشي ذلك الجزء وقد رمزت لها بالرمز «مب».

وإليك بيانين :

أحدهما للوضع الذي كانت عليه النسخة المصورة قبل ترتيبها، وهو الترتيب القائم الآن بمخطوطة الأمبروزيانا في مكتبتها .

والآخر للوضع الصحيح الذي مكنني البحث من أن أظهره فأردَّ به النسخة إلى نصابها .

## ١ – الترتيب الذي عليه مخطوطة الأمبروزيانا

| ما يقابله من الصفحات             | رقم اللوح | ما يقابله من الصفحات    | رقم اللوح |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1: ۲.۳ - 9: ۲.1                  | 117       | ـــ قطعة من الجزء الأول | 1         |
|                                  | ۱۲ ب      | 1: 777 - 7: 777         | ١ب        |
| A: Y.O = &: Y.E                  | 1 14      | 0: 478 - 1: 474         | 1 4       |
| 14: 4.4 - V: 4.0                 | ۱۳ ب      | 377: F - 077: 71        | ۲ ب       |
| W: Y.X - 14: Y.7                 | 1 12      | 4: 444 - 14: 440        | 1 4       |
| V: Y.9 - W: Y.A                  | ۱٤ ب      | 7: 771 - 7: 77          | ۳ ب       |
| 1 : Y1 - V : Y . 9               | 1 10      | 11: 779 - 7: 77         | 1 &       |
| V: 191 - 17:119                  | ١٥ ب      | 7: 74 11: 779           | ٤ ب       |
| 17: 197 - V: 191                 | 1.14      | 11: 74) - V: 74.        | 10        |
| \$ : 17A - #: 17V                | ١٦ ب      | 1.: 444 - 11: 441       | ه ب       |
| Y: 179 - 8:17A                   | 1 17      | 10: 444 - 10: 444       | 1 7       |
| 11: 14 0: 179                    | ۱۷ ب      | T: 740 - 1V: 744        | ۲ ب       |
| $Y: 1 \vee Y = 11: 1 \vee \cdot$ | 1 11      | Y: Y#7 - #: Y#0         |           |
| 10: 147 - 1: 147                 | ۱۸ ب      | 1.: 194 - 17: 197       | ۷ ب       |
| 7: 142 - 10: 147                 | 1 19      | 17: 798 - 10: 194       |           |
| V: 140 - Y: 148                  | ۱۹ ب      | 8: 190 - 17: 198        | ۸ ب       |
| 1: 177 - X: 140                  | 14.       | 9: 197 - 2: 190         |           |
| V: 1VV - Y: 1V7                  | ۲۰ ب      | W: 19V - 9:197          | ۹ ب       |
| 17: 100 - 9: 100                 | 171       | 7: 191 - 7: 197         |           |
| 7: 149 - 14: 144                 | ۲۱ب       | W: 199 - V: 19A         | ١١٠       |
| 14: 14 1: 14                     | 1 77      | V: Y 2: 199             |           |
| 7: 117 - 14: 14.                 | ۲۲ ب      | 4: 4.1 - A: 4           | ١١ب       |

| ما يقابله من الصفحات          | رقم اللوح | ما يقابله من الصفحات | رقم اللوح |
|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 1A · 170 - 1V : 178           | ٠٣٥       | Y: 1AT - V: 1AY      | 1 74      |
| T: 17V - 1A: 170              | 1 409     | Y: 112 - 7: 117      | ۲۳ ب      |
| £: 177 - V: 171               | ۲۳۰       | 17: 14 - 7: 14       | 1 75      |
| 1.: 144 = \$: 144             | 1 40      | 7: 147 - 17: 148     | ۲٤ ب      |
| $\Lambda: 17V - \Lambda: 177$ | ۳۷ ب      | 9: 1AV - V: 1A7      | 1 40      |
| 1.: 14V - V: 14A              | 1 47      | Λ: \ΛΛ = \·: \ΛΥ     | ۲٥ ب      |
| Y: 140 - 1: 144               | ۳۸ ب      | 10: 1A9 - A: 1AA     | .1 77     |
| A: 177 - 7:170                | 1 49      | £: 187 - 18: 187     | ۲۶ب       |
| 14: 144 - 10: 144             | - 49      | £: 188 - £: 188      | 1 77      |
| ٤: ١٣١ - ١٣: ١٢٩              | 1 8.      | 11: 150 - 5: 155     | ۲۷ ب      |
| W: 187 - 8:181                | ۰ ٤ ب     | Y: 18V - 17: 180     | 1 44      |
| T: 144 - 4: 144               | 1 1       | V: 12A - Y: 12V      | ۲۸ ب      |
| 17: 180 - 7: 180              | ٤١ ب      | £: 129 - A: 12A      | 1 49      |
| 18: 187 - 18: 180             | 1 27      | 17: 189 - 8:189.     | ۲۹ ب      |
| 9: 149 - 1: 149               | ۲۶ ب      | Y: 101 - 17: 189     | 1 4.      |
| £: 1£1 - 1 ·: 149             | 1 54      | V: 107 - Y: 101      | ۳۰ ب      |
| 19: 187 - 10: 187             | ٠ ٤٣      | 1: 108 - 9:107       | 141       |
| 17: 144 - 19: 144             | 1 88      | 7: 100 - 1: 102      | ۳۱ب       |
| V: 187 - W: 181               | ٤٤ ب      | Y: 10V - V: 100      | 1 44      |
| 14: 151 - V: 151              | 1 20      | A: 10A - Y: 10V      | ۳۲ ب      |
| 19 : VV - 18: V7              | ٥٤ ب      | 17: 109 - A: 10A     | 1 44      |
| W: V9 - 19: VV                | 1 27      | 17: 17: 109          | ۳۳ ب      |
| 7 : 14 - 1 : 17               | ٤٦ ب      | 171:3 - 771:4        | 1 45      |
| 11: Ao - A: A&                | 1 24      | 17: 174 - 9: 174     | ۳٤ ب      |
| T : AV - 17 : Ao              | ۷٤ ب      | 17:178 - 17:17       | 1 40      |

| ما يقابله عن الصفحات   | رقم اللوح | ما يقابله من الصفحات   | رقم اللوح |
|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| V: 187 - 11:18.        | 17.       | V: AA - W: AV          | 1 21      |
| 0: 122 - V: 124        | ۲۰ ب      | 1. 94 - 7: 97          | ۸ع ب      |
| 1.: 150 - 0: 155       | 171       | 11: 98 - 10: 94        | 1 29.     |
| £ : TV - T : TO        | ٦٦١ب      | 17: 90 - 17: 98        | ٠ ٤٩      |
| 1.: 49 - 8: 47         | 177       | V: 9V - 14: 90         | 10.       |
| W: EY = 11: 49         | ۹۲ ب      | Y: 1 W: 99             | ۰۵۰ ب     |
| £: £7 - Y: £#          | 1 74      | £: 1.1 - Y: 1          | 101       |
| 17: 0 17: 29           | ۳۳ ب      | ـ قطعة من الجزء الثاني | ۲         |
| 7: 01 - 17: 0.         | 1.75      | 11:117 - 9:111         | ۱ه ب      |
| V: 07 - 17: 07         | ٦٤ ب      | 11:118 - 7:11          | 104       |
| 1.: 00 - V: 04         | 170       | 17:110 - 11:118        | ٥٢ ب      |
| 1: 77 - 1: 09          | ٥٥ ب      | A: 11V - 17: 110       | 1.04      |
| £: 77 - Y: 7Y          | 177       | W: 119 - A: 11V        | ۳۵ ب      |
| 8: 79 - 0: 77          | ۲۲ ب      | 14: 14 4:119           | 105       |
| 1 : 1 - 1: 79          | 177       | 1.: 177 - 14: 17.      | ۷۵٤ ب     |
| ــ قطعة من الجزء الأول | ۳ ′       | 17: 175 - 10: 177      | 100       |
| ٤: ٥١ ١٤: ٤٩           | ۲۷ ب      | 10: 147 - 14: 148      | ەە ب      |
| 7: 07 - 2: 01          | 171       | 1: 149 - 14: 141       | 109       |
| 1.: 04 - 1: 04         | ۹۸ ب      | A: 14 1: 179           | ٥٦ ب      |
| 0: 00 - 11: 04         | 179       | £: 144 - V: 14.        | 107       |
| 1.: 07 - 0: 00         | ۹۹ ب      | A: 148 - 8: 147        | ٥٧ ب      |
| 70 : 11 - Vo : 71      | 1 4.      | 1: 147 - A: 148        | 101       |
| 0: 09 - 17: 0V         | ۷۰ ب      | 7: 147 - 1: 147        | ۸ه ب      |
| 18: 7 - 7: 09          | 1 11      | 17: 144 - V: 144       | 1 09      |
| 7: 77 - 10: 7.         | ۷۱ب       | 11: 12 17: 144         | ۹٥ ب      |

| مايقابله من الصفحات | رقم اللوح | مايقابله من الصفحات | رقم اللوح |
|---------------------|-----------|---------------------|-----------|
| V : ٣٦ - 1 : ٣0     | ۸۰ب       | 0: 77 - 77: 77      | 1 44      |
| 10: WY - V: 1"1     | 1 11      | 1. : 15 - 0 : 74    | ۷۲ ب      |
| 7 : 45 - 1 : 44     | ۸۱ ب      | 9: 70 - 10 : 78     | 1 44      |
| ۸ : ۳۷ - ۷ : ۳٦     | 1 14      | 14: 17 - 10: 70     | ۷۳ ب      |
| 14 : 44 - 1. : 46   | ۸۲ ب      | YF: 1 - AF: Y       | 1 45      |
| 1 : 10 - 10 : 44    | 1 14      | w: V· - w: 7A       | ۷٤ ب      |
| ٥ : ٤١ - ١ : ٤٠     | ۸۳ ب      | o: V1 - W: V.       | 1 40      |
| ٨ : ٤٧ - ١٥ : ٤٠    | 1 1 1 2   | 17: VY - 0: VI      | ۷۰ ب      |
| 17 : 28 - A : 27    | ۸٤ ب      | V : V£ - 17 : VY    | 1 77      |
| 18 : 88 - 17 : 87   | 1 10      | 12: Vo - A : VE     | ۷٦ ب      |
| 11 : 20 - 12 : 22   | ۸۵ب       | 18: 77 - 18: 70     | 1 //      |
| o : EV - 19 : Eo    | ١٨٦       | W: Yo - 18 : YW     | ۷۷ ب      |
| 1. : EV - 0 : EV    | ۸٦ ب      | 17 : 77 - 7 : 70    | \ VA      |
| 14: 19 - 1. : 1     | 1 1       | V : 4V - 1A : 41    | ۷۸ ب      |
| A : 47 - 18 : Y.    | ۸۷ ب      | 1:4 7:47            | 1 4       |
| 14 : 44 - 4 : 44    | 1 1       | V: m - 1: m.        | ۷۹ ب      |
|                     |           | 18: 48 - 7: 48      | ١٨٠       |

## ٢ – الترتيب الصحيح لنسخة الأمبروزيانا

| رقم اللوح | صفحات المطبوعة    | صفحات المطبوعة رقم اللوح                |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| ۸٥ب       | 11 : 20 - 12 : 22 | الحزء الأول                             |
| 1 17      | o: ٤٧ - 19: ٤0    | ۸۷   ۸ : ۲۲ – ۱٤ : ۲۰                   |
| ۸٦ب       | 1. : £A - 0 : £V  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| ١٨٧       | 14: 59 - 1.: 54   | ٧٧ ٣ : ٢٥ – ١٤ ٢٣                       |
| ۹۷ ب      | 2: 01 - 12: 29    | 1 VA 14 : 41 - 4 : 40                   |
| 1 71      | 7: 07 - 2:01      | ۲۲ : ۱۳ - ۲۸ مرب                        |
| ۹۸ ب      | 1. : 04 - 1 : 07  | 1 74 1 : 4 7 : 47                       |
| 179       | 0:00-11:04        | ۷۹ ۷ : ۳۱ – ۱ : ۳۰                      |
| ۹۹ پ      | 1. : 01 - 0 : 00  | 1 1 1 10 : 47 - V : 41                  |
| 17.       | 17: 0V - 11: 07   | ٠/١ ٦ : ٣٤ - ١ : ٣٣                     |
| ۷۰ ب      | 0:09-17:04        | 1 1 1 1 2 2 7 2 7 2 7 2                 |
| 1, 1      | 18: 7 7:09        | ۸۰ ۷ : ۳۱ – ۱ : ۳۰                      |
| ۷۱۰       | Y : 77 - 10 : 7.  | 1 V4 V : 4A - A : 42                    |
| 1. 1.     | 0: 77 - 7: 77     | - AY 14 : 4A - 1. : 4V                  |
| ۷۲ ب      | 1. : 78 - 0 : 74  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           |
| 1 74      | 9: 70 - 10: 78    | ۱ : ۱ - ۱ : ۱ - ۱ : ۱ - ۱ - ۱ : ۱ - ۱ - |
| ۷۳ ب      | 14: 77 - 10: 70   | 1 A £   A : £Y - 10 : £.                |
| 1 1 1     | Y: 7A - 1:7V      | ٠٨٤ ١٢ : ٤٣ - ٨ : ٤٢                    |
| ۷٤ ب      | W: V W: 7A        | 1 10 18: 88 - 17: 88                    |
|           |                   |                                         |

<sup>(</sup>١) هذا نتيجة لاضطراب نصوص النسختين .

| رقم اللوح | صفحات المطبوءة                                                             | رقم اللوح | صفحات المطبوعة     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| ٠٤٠       | m: 147 - 8: 141                                                            | 1 Vo      | • : V1 - W : V.    |
| 1 21      | Y: 144 - 4: 144                                                            | ٥٧ ب      | 17: 47 - 0:41      |
| ۱٤ ب      | 17: 170 - 7: 170                                                           | 1 77      | V: VE - 17 : VY    |
| 1. 24     | 18: 187 - 18: 180                                                          | ۷٦ ب      | 12: Vo - A: VE     |
| 45 ب      | 19:144 - 10:147                                                            | 1 ٧٧      | 18: V7 - 18: Vo    |
| 1 55      | 1V: 144 - 19: 14V                                                          | ه ٤ ب     | 19: ٧٧ - 18: ٧٦    |
| ٤٢ ب      | 9: 149 - 1: 149                                                            | 1 27      | W: V9 - 19: VV     |
| 1.84      | ٤: ١٤١ - ١٠: ١٣٩                                                           | ٤٦ ب      | 7: 14 - 11: 17     |
| ٠ ٤٤ ب    | V: 187 - E:181                                                             | 1 24      | 11: 10 - 1: 12     |
| 1 20      | 14 : 154 - V : 154                                                         | ٧٤ ب      | W: AV - 17: Ao     |
| ۲۲ ب      | 1: 154 - 15: 154                                                           | 1 54      | V : AA — W : AV    |
| 1 77      | ٤: ١٤٤ - ٤: ١٤٣                                                            | ٤٨ ب      | 1. : 94 - 7 : 94   |
| ۲۷ ب      | 11: 150 - 5: 155                                                           | 1 89      | 11: 98 - 1.: 98    |
| 1 47      | Y: 12V - 17:120                                                            | ٤٩ ب      | 17: 90 - 17: 98    |
| ۲۸ ب      | V: 15A = 'Y: 15V                                                           | 10.       | V : 9V - 17 : 90   |
| 1 44      | 5: 189 - V: 18A                                                            | ۰ه ب      | Y: 1 · · - W: 99   |
| ۲۹ ب      | 17: 189 - 8: 189                                                           | 101       | 1:1.1 - 1:1.       |
| 1 4.      | Y: 101 - 17:189                                                            | ۳۹ب       | £: 177 - V: 171    |
| ۰۳۰       | V: 107 - Y: 101                                                            | 1 40      | 1 : 144 - 8:144    |
| 1 41      | 1: 108 - 9:107                                                             | ۳۸ ب      | Y: 170 - 1: 17m    |
| ۳۱ ب      | 7:100 - 1:105                                                              | 1 49      | . A : 177 - Y: 170 |
| 1 44      | Y: 10V - V: 100                                                            | ۳۷ ب      | Λ: 17V - Λ:177     |
| ۳۲ ب      | V: 10A - Y:10V                                                             | 1 44      | 1.: 114 - V: 11A   |
| 1 44      | 17: 109 - V: 10A                                                           | ۳۹ ب      | 14: 114 - 1: 114   |
| ا ۳۳ ب    | 001: Y - V01: Y<br>V01: Y - A01: V<br>A01: V - P01: T1<br>P01: T1 - 1T1: 3 | 1 2.      | £: 141 - 14: 144   |

| رقم اللوح | صفحات المطبوعة     | رقم اللوح | صفحات المطبوعة                        |
|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| ۱۰ ب      | V: 191 - 17: 1A9   | 1 48      | 171:3 - 771: P                        |
| 117       | 17: 197 - V: 191   | ٣٤ ب      | 17: 17 - 9: 174                       |
| ٧ ب       | 1.: 194 - 17: 194  | 1 40      | 17: 17: - 17: 17                      |
| ۱۸        | 17:198 - 10:198    | ، ۳۵ ب    | 14: 170 - 17: 175                     |
| ۸ب        | ٤: ١٩٥ - ١٢: ١٩٤   | 1 47      | W: 177 - 11: 170                      |
| 1 9       | 9: 197 - 8: 190    | ۱۶ ب      | £: 17A - W: 17Y                       |
| ۹ ب       | W: 19V - 9:197     | 1.14.     | Y: 179 - E: 17A                       |
| 11.       | 7: 191 - 7: 197    | ۱۷ ب      | 11: 14- 0: 179                        |
| ۱۱۰       | W: 199 - V:19A     | 1 14      | Y: 177 - 11:17.                       |
| 1, 11     | V: Y £: 199        | ۱۸ ب      | 10: 147 - 8: 144                      |
| ۱۱ ب      | 4: Y·1 - Y: Y··    | 1:19      | Y: 178 - 10: 177                      |
| 1 14      | 1: 7.4 - 9: 7.1    | ۱۹ ب      | V: 140 - 7:114                        |
| ۱۲ ب      | £: Y.E - 1: Y.W    | 1 4.      | 1: 177 - A: 170                       |
| 1 14      | ٨: ٢٠٥ - ٤: ٢٠٤    | ۲۰ ب      | Y: 1VV - Y:1V7                        |
| ۱۳ ب      | 17: Y.7 - X: Y.0   | 1 71      | 17: 144 - 4: 144                      |
| 118       | #: Y·A - 1#:Y·7    | ۲۱ ب      | 7:14 - 17:14                          |
| ۱٤ ب      | V: Y.9 - W:Y.A     | 1 77      | 17: 1A· - 7: 1Y9                      |
| 1 10      | 1.: 41 V: 4.4      | ۲۲ ب      | 7: 147 - 17: 145                      |
| ١ب        | 1: 77# - 7: 777    | 1 74      | Y: 1AT - Y: 1AT                       |
| ۱۲        | 0: 778 - 1:77      | ۲۳ ب      | 7: 118 - 7: 117                       |
| ۲ ب       | 17: 770 - 7: 778   | 1 75      | 17: 1AE - Y: 1AE                      |
| 1 4       | ' T: YTV - \T: YTO | ۲٤ ب      | 7: 1/7 - 17: 1/4                      |
| ۳ ب       | 7: 774 - 7: 777    | 1 40      | 9: 1AV - V: 1A7                       |
| 1 &       | 11: 779 - 7:77     | ۲۵ ب      | V: 1VV - 1.: 1VA                      |
| ٤ب        | 7: 77 - 11: 779    | 1 77      | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |

| رقم اللوح | صفحات المطبوعة    | رقم اللوح | صفحات المطبوعة    |
|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 107       | 11:118 - 7:11     | ه ۱       | 11: YT1 - V: YT.  |
| ۲ه ب      | 17:110 - 11:118   | ه ب       | 1.: 444 - 11: 441 |
| ۳ه ا      | A: 11V - 17:110   | 17        | 17: 444 - 10: 444 |
| ۳۵ ب      | W: 119 - A:11V    | ٦ب        | W: 140 - 1V: 144  |
| 105       | 14: 14 4: 114     | \ \ \     | W: YM7 - W: YM0   |
| ٥٤ ب      | 1: 177 - 14:14.   |           | الجزء الثانى      |
| 100       | 17: 178 - 10:177  | ٦١ب       | £ : £V - Y : 40   |
| ٥٥٠ ب     | 14: 141 - 14: 148 | 177       | 1. : 49 - 8 : 40  |
| 107       | 1: 179 - 17: 177  | ۲۲ ب      | W: EY - 11 : W9   |
| ۲ه ب      | A: 14 1:149       | 1 74      | 43: 7 - 73: 3     |
| 1 04      | £: 144 - A: 14.   | ۳۳ ب      | 17:00-17:89       |
| ۷۰ ب      | ۸: ۱۳٤ - ٤: ۱۳۲   | 175       | Y: 01 - 17: 0.    |
| ۸ه ا      | ۱: ۱۳۲ - ۸: ۱۸٤   | ٦٤ ب      | V: 07 - 17: 07    |
| ۸ه ب      | 7-147 - 1:147     | 170       | 1: : 00 - V : 04  |
| 1 09      | 17: 144 - 7: 144  | ۹۵ ب      | 1: 17 - 1: 09     |
| ۹ه ب      | 17: 18 17: 144    | 177       | 17: 7 - 77: 3     |
| 170       | V: 187 - 11:18.   | ٦٦ ب      | 17:0 - 17:3       |
| ۹۰ ب      | 0: 188 - V: 187   | 177       | 1. : V1 - £ 1 79  |
| 171       | 1: 150 - 0:155    | ۱ه ب      | 11: 117 - 4:111   |

وقد عنيت فى هذه النشرة بإضافة تحقيقات وتعليقات وتخريجات لم تكن من قبل، كما أبدلت أرقام الإشارة إلى صفحات الحيوان بأرقام نشرتى الأولى التى حرصت فى هذه النشرة الثانية أن أحتفظ بنظامها وعددها كى لاتختل الفهارس ، بعد أن كنت أشير فى الحواشى إلى أرقام صفحات مطبوعة الساسى .

وكذلك أبدلت أرقام البيان والتبيين بأرقام نشرتى الثانية له ، وصنعت مثل ذلك في بعض الكتب التي تعددت طبعاتها لأعيدها إلى أرقام موحدة . وحذفت الفهارس التي كنت ألحقها بكل جزء لأنبى استنفدتها فيا بعد في صنع الفهارس الفنية العامة ولم أستبق إلا فهرس الأبواب لكل جزء .

وأما بعد فإنى أحمد الله أن أمكننى من تحقيق/ أمنية طال عليها العهد ، وأحمده كذلك لما أعان ووفّق ، فإنه بيده الحير ، وهو على كل شيء قدير م

عَجْرُ (لِيرَ لَهِ كُرُهُ إِرُق

مصر الجديدة في (٢٠ من ربيع الثاني سنة ١٣٨٥